

## السساليم في المسلمان



ترسمها: زينب

تحكيها: د. زهيرة البيلي



## تصميم الغلاف: عزيزة مختار

بطاقة الفهرسة إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية

البيلى ، زهيرة

سمسمة ونمنمة / تحكيها زهيرة البيلى؛ ترسمها زينب. القاهرة : دار المعارف ١٦ ص : ٢٣ سم — (يحكى أن : ٥٩) تدمك : ٢ — ١٩٥٩ – ٢٠ — ٩٧٧ ١ — قصص الأطفال. (أ) العنوان.

دیوی ۸۱۲,۰۲

V/T -- 7/TT

رقم الإيداع ١٢٠٥٨ / ٢٠٠٦

تنفيذ المتن والغلاف بقطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات دار المعارف

الناشر: دار المعارف – ۱۱۱۹ كورنيش النيل – القاهرة – ج. م. ع هاتف: ۷۷۷۰۷۷ – فاكس: ۵۷۶۶۹۹۹ E-mail: maaref@idsc.net.eg



أنا أَسْمِي سِمْسِمَة . .

وأنا أَسْمِي نِمْنِمَة . . 🌉 السيرية

لاَبُّد انك لعْبتِ لعْبَة: «آه.. لَوْ كُنْتِ...».

سِمْسِمَهُ دائمًا تلعبُ هَذِهِ اللُّعْبَهِ

لُعبةً سِحْرِيَّةً لأَنَّ كلَّ مَا تتخيَّلُه يحدثُ لهَا بِالفِعْلِ !



قالتْ نِمْنِمَه : انظُرِى يَا سِمْسِمَة. كيفَ أَنَّ الليلَ أَسُود الَّلوْن ! أَلا تَخَافِينَ مِنْ هَذَا الظَّلاَم ؟!

قالتْ سِمْسِمَة بتعجُّبٍ وَهِى تقفِزُ وسطَ الَّليْل : أَنَا أَخَاف !! هيّا نَذْهِبُ لِنَرَى إِذَا كُنا سوفَ نشعُرُ بالخَوْفِ أَمْ لاَ. وَبالفِعْلِ لمْ تعرِفْ سِمْسِمةُ الخوف، وسَأَلَت نفسَهَا – تُرى إذَا قابلتُ الأستاذ «خوف» بنفسةِ هَلْ سوفَ أَخَافُ بالفعْل ؟



صَرِخَتْ نِمْنَمَةً : لاَ. لاَ دَاعِي لِذَلك ! لكَنَّ الأستَاذَ «خوف» كانَ حَاضِرًا وَأَخَذَ يُغَنِيِّ أَنَا هُنَا.. أَنَا هُنَا.. وَاللَّ سَمَسَمة إِنكَ لاَ تُخِيفُنِي يَا أُستاذ «خَوْف» ..! قال الأستَاذُ «خوف» ..! قال الأستَاذُ «خوف» ... : سوفَ نَرَى ذَلك.. وَدُتْ عليه سمسمة قائلة : لَنْ أَخَاف. ..



هُنَا اخْتَباأَ الأستاذُ «خوف» وكذلكَ نِمْنِمَة.. فقالتْ سمْسمَة: أينَ أنَت يَا أَسْتاذ «خُوف» ٠٠٠ فَجْأَةً طَارَ الأَستاذُ «خوف» فَوْقَهُمَا وَأَخَذَ يغَنِّى وَيَقُولُ: أَنَا هُنَا.. أَنَا هُنَا!!



جَرِتْ نِمنمةُ بِأَقْصَى سُرعَةٍ وجَرى خَلْفَهَا الأستاذُ «خوْف» .. وَكَانت كَلْمَا جَرِت نِمْنمةُ.. كَلَّمَا كُبرُ حَجْمُ الأستاذ «خوف» وأخذَ يَنْتفخُ وينْتَفخُ ..

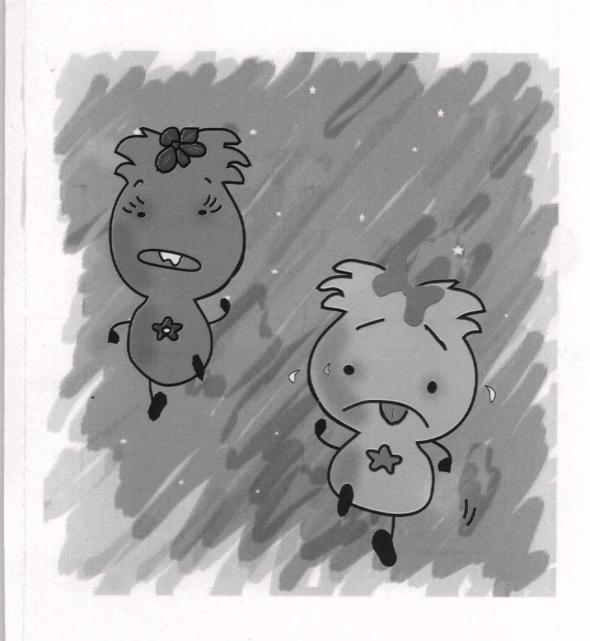

أَخَذتْ سِمْسمةُ تصرخُ : توقَّفى يا نمنمَةُ ..! لكنَّ نمنمة لمْ تُنْصتْ إِليْهَا... فَأَمْسكتْ بِهَا سمسمةُ لتمنعَهَا مِنَ الجَرْى...



اقتربَ الأستاذ «خوْف» وقد أصبحَ حَجْمُه ضخمًا جِدًّا. وأَخَذَ يغَنيِّ : أَنَا هُنَا.. أَنا هُنَا !!

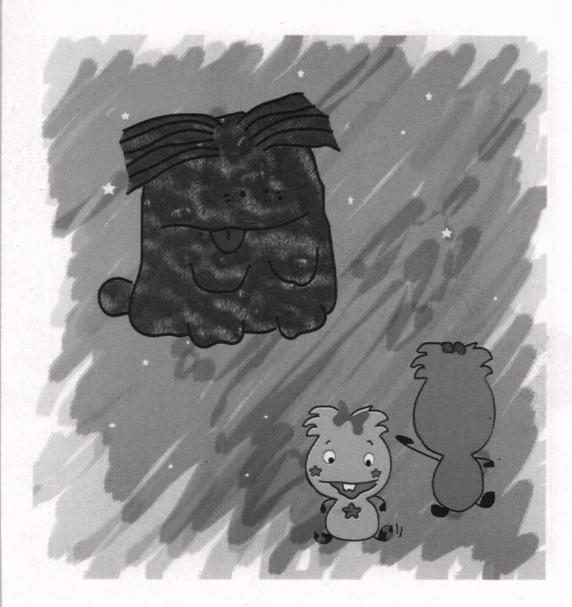

هُنَا أَمَرِتْةُ سِمْسِمَةُ: توقَّفْ . . !! فَأَطَاعَهَا الْأَستاذ «خوف» . . وَتَوَقَّف فِي الحَال... ثُمَّ أَمَرِتةُ سمسمةُ قَائلةً: عُدْ إلى الخَلْف !! فأطَاعَهَا الأستاذ «خوف» ... وعَادَ إِلَى الخَلْف ....

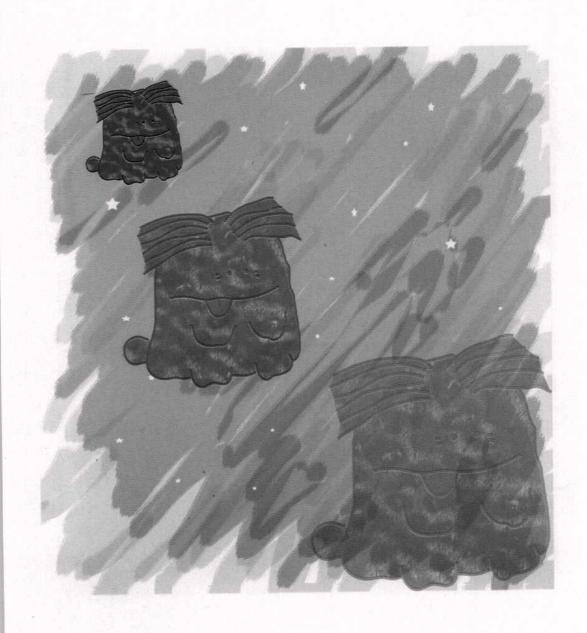

وَهَكذَا أَخَذَ الأستاذ «خوف» يصْغُر، ويصْغُر ؟ لأَنَّ الخوفَ يُقْهَرُ عندمًا يُوَاجِهُ مَنْ لاَ يخَافهُ..

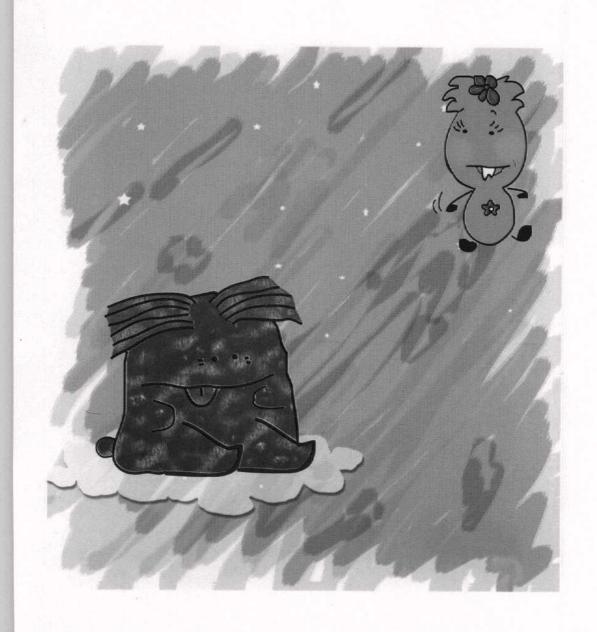

اسْتغلَّتْ سمسمةُ الموقفَ وأخذَتْ تَتسلَّى بالأستاذِ «خوف» .. فقالتْ سمسمَةُ : اجْلِسْ !

فَجَلسَ الأستاذُ «خوْف» ...

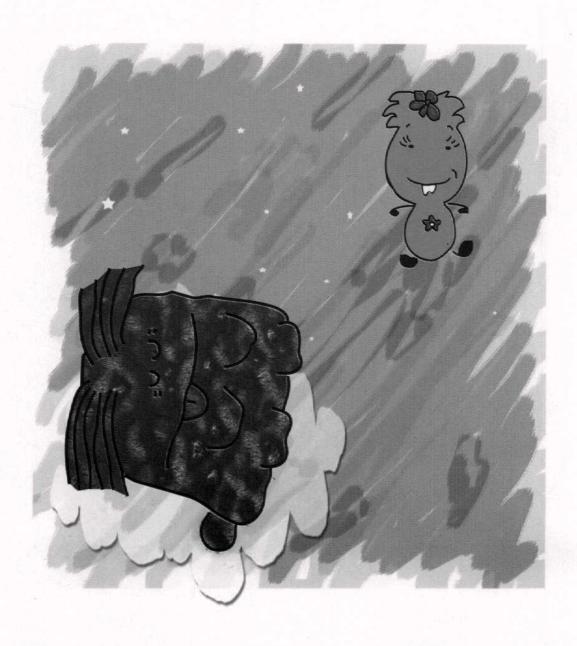

ثُمَّ قَالَتْ : إغمضْ عَيْنيْكَ ...! فتمدَّدَ الأستاذُ «خوف» ... فَرحتْ سمسمةُ وأَخَذتْ تقفِزُ مِنَ السَّعَادةِ؛ لأنهَا تغلَّبتْ عَلى الخوْف وَقَالَتْ: انظُرِي إِليَّ يا نمنمَةُ لَقدْ تغلَّبْتَ عَلىَ الأستاذِ «خوف» ..!

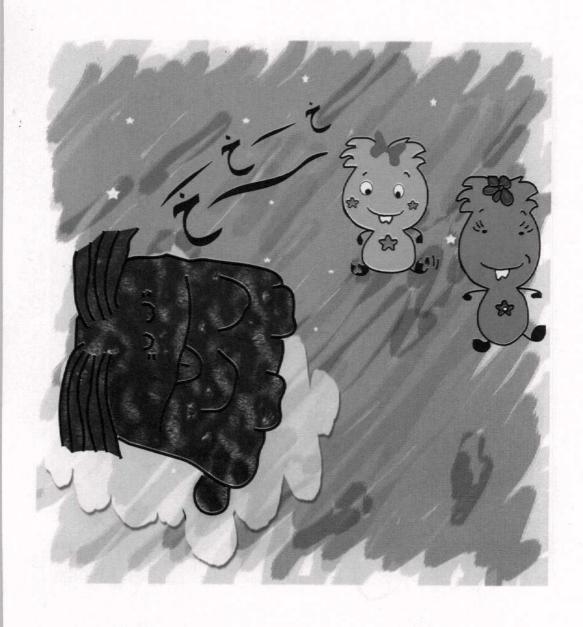

تَوقَّفَتْ سمسمةُ بعدَ أَن انْتهَتْ مِنَ القَفْزِ وَقَالَتْ : هَيًّا يا نمنمةُ جاءَ دورُكِ لِتطْلُبِي مِنْهُ أَيَّ شيءٍ !! لكنَّ نمنمةُ قَالَتْ فقط: أَيهَا «الخوْف» نَمْ، فنامَ الأستاذُ «خوف»..!

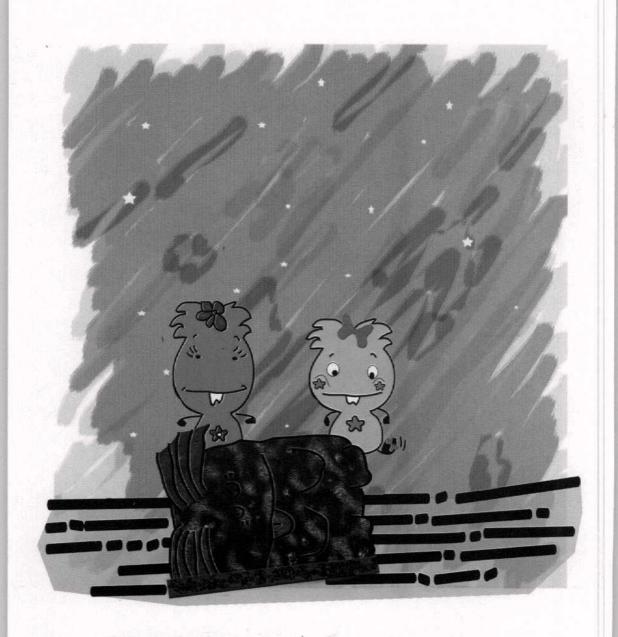

حملَتْ سمسمَةُ ونمنمَةُ الأستاذَ «الخوْف» حَتَّى النَّهْرِ ... ثُمَّ وضَعَاه عَلَى لَوْحٍ مِنَ الخشبِ بحرْصٍ شَديدٍ حَتَّى لاَ يَسْتيقِظْ ... وَهَكذَا انطلقَ الأستاذ «خوْف» ببطءٍ وسطَ المِيَاهِ الهَادِئَة..

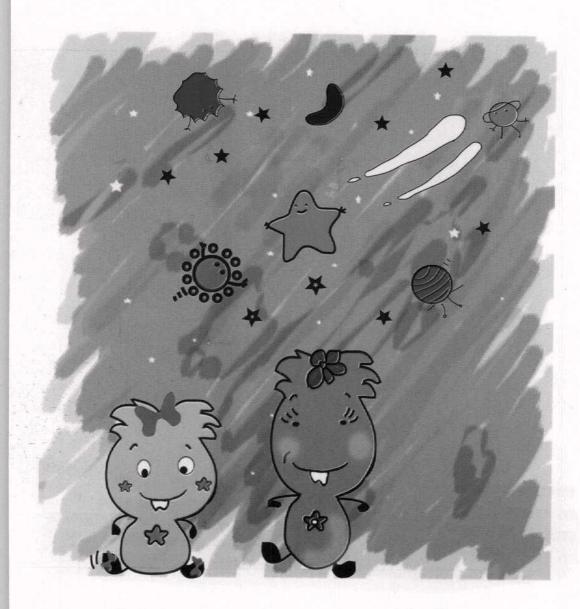

كيفَ الحالُ الآنَ يَا نمنِمَة ..؟ آه .. الخوْف.. نَعَم. لقد شعرتُ حقًّا ببعْضِ الخَوْف... لكنْ لَوْلاكِ مَا انْتصرْنَا عَلَيْه !! وَأَنتَ مَاذَا تفعلُ لوْ قابلت الأستاذ «خوف» ..؟!